

#### الرسوم الفنية للكتاب تنشر لأول مرة بإذن خاص من الفنان رفيق شرف

لوحــة الغلاف الاول : الفنان رينيه ماجريت رسمها عام ١٩٥٢

تنفيك الغلاف : الفنان نبيل البقيلي .

## غادة السمان

تغلدا كبلد جماا جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة منشورات غادة السيان بيروت ـ ص. ب ١٨١٣ - ١١ تلفون : ٣١٤٦٥٩ فاكس ٣٠٩٤٧٠ ـ ١ - ٩٦١

الطبعة الأولى: آذار (مارس) ١٩٧٦

الطبعة الثانية : حزيران (يونيو) ١٩٧٧

الطبعة الثالثة : آذار (مارس) ١٩٧٨

الطبعة الرابعة : ايلول (سبتمبر) ١٩٧٨

الطبعة الخامسة: ايلول (سبتمبر) ١٩٧٩

الطبعة السادسة: تشرين الأول (اوكتوبر) ١٩٨٠

الطبعة السابعة: شباط (فبراير) ١٩٨٣

الطبعة الثامنة : حزيران (يونيو) ١٩٨٥

الطبعة التاسعة : كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٩

الطبعة العاشرة: شباط (فبراير) ١٩٩٦

# الاجسساء

A Single Single

#### هاتف ليلي

آه صوتك صوتك ! يأتيني مشحوناً بحنانك، وتتفجر الحياة حتى في سماعة الهاتف القارسة .

آه صوتك صوتك !

- ويتوقف المساء حابساً أنفاسه كيف تستطيع اسلاك الهاتف الرقيقة
أن تحمل كل قوافل الحب ومواكبه وأعياده
الساعية بيني وبينك
مع كل همسة شوق ؟!.
كيف تحتمل اسلاك الهاتف الدقيقة

هذا الزلزال كله ، وطوفان اللهفة ، وطوفان الفرح ، وارتعاشات اللهفة ، ومطر الهمس المضيء المتساقط في هذه الأمسية النادرة ؟!.

آه صوتك صوتك !
صوتك القادم من عصور الحب المنقرضة ،
صوتك نسمة النقاء والمحبة
في مدينة الثرثرة وابواق السيارات الضخمة
والنكات الثقيلة كالأسنان الاصطناعية ،
مدينة بطاقات الدعوات إلى الحفلات ،
وورقات النعوة ، وشركات التأمين ،
مدينة المقاهي والتسكع والكلاب المرفهة وزيت الشعر
والتثاؤب والشتائم وحبوب منع الحمل .
والسمك المتعفن على الشاطىء ...
آه صوتك الليلي الهامس
طوق نجاة
ضمستقع الانهيار .

آه صوتك صوتك !
مسكون باللهفة كعناق
يعلقني بين الالتهاب والجنون على اسوار قاعة الليل ...
واعاني سكرات الحياة
وانا افتقدك ،
واعاني سكرات الحياة
واعاني سكرات الحياة

آه صوتك صوتك !

ترميه من سماعة الهاتف
على طرف ليلي الشتائي
مثل خيط من اللآليء
يقود إلى غابة ...
وأركض في الغابة،
أعرف الك مختبىء خلف الأشجار واسمع ضحكتك المتخابثة،
وحين ألمس طرف وجهك
توقظني السماعة القارسة .

آه صوتك صوتك !

وأدخل من جدید مدار حبك . كیف تستطیع همساتك وحدها ان تزرع تحت جلدي ما لم تزرعه صرخات الرجال الراكضین خلفی بمحاریثهم ؟!.

آه صوتك صوتك ! وهذا الليل الشتائي يصير شفافاً ورقيقاً ، وفي الخارج خلف النافذة

لا بد ان ضباباً مضيئاً يتصاعد من زوايا العتمة

كها في قلمي .

آه صوتك صوتك ! وكل ذلك الثراء والزخم الشاب تطمرني به ، وأشتهي ان اقطف لك كلمات وكلمات من أشجار البلاغة ولكن ... كل الكلمات رثة وحبك جديد جديد ... الكلمات كأزياء نصف مهترثة تخرج من صناديق اللغة المليثة بالعتق ، وحبك نضر وشرس وشمسي وعبثاً أدخل في عنقه الجلم الألفاظ المحددة !

آه صوتك صوتك !

يولد منك الفرح والضوء
والفراشات الملونة والطيور
داخل أمواج المساء الهارب
لقد احكمت على نفسي
إغلاق قوقعتي
فكيف تسلل صوتك الي ودخل منقارك الذهبي
حتى نخاع عظامي ؟!.

آه صوتك صوتك 1 واتوق إلى احتضانك ، لكنني مقيدة إلى كرسي الزمان والمكان بأسلاك هاتف ومطعونة بسهاعته !

آه صوتك صوتك ! وانصت إلى قلبي ... يا للمعجزة : انه يدق !

لیلة ۳ آذار ۱۹۷۰

### صبام الحب!

« و افرح فاني لا أحب إلا الفرحان » النفري

وتنمو بيننا يا طفل الرياح تلك الالفة الجائعة وذلك الشعور الكثيف الحاد الذي لا أجد له اسماً ومن بعض أسمائه الحب

منذ عرفتك عادت السعادة تقطني عادت السعادة تقطني للمجرد اننا نقطن كوكباً واحداً، وتشرق علينا شمس واحدة، رائع انني عرفتك ، وأسميتك الفرح ، الفرح وكل صباح ، انهض من رمادي

واستيقظ على صوتي وأنا اقول لك : صباح الحب ايها الفرح

ولأنى أحب

صار كل ما ألمسه بيدي

يستحيل ضوءآ

ولأني أحبك ،

أحب رجال العالم كله ،

وأحب أطفاله وأشجاره وبحاره وكائناته ،

وصیادیه وأسماکه ، ومجرمیه وجرحاه

وأصابع الأساتذة الملوثة بالطباشىر

ونوافذ المستشفيات العارية من الستائر ...

لأني أحبك

عاد الجنون يسكني ،

والفرح يشتعل

في قارات روحي المنطفئة

لأنبي أحبك

عادت الألوان إلى الدنيا

بعد أن كانت سوداء ورمادية

كالافلام القديمة الصامتة والمهترثة ... عاد الغناء الى الحناجر والحقول وعاد قلبي إلى الركض في الغابات مغنياً ولاهثاً كغزال صغير متمرد ..

.

في شخصيتك ذات الابعاد اللامتناهية رجل جديد لكل يوم ، ولي معك في كل يوم حب جديد وباستمرار أخونك معك وأمارس لذة الحيانة بك

كل شيء صار اسمك ، صار صرتك وحتى حينا أحاول الهرب منك إلى براري النوم ويتصادف أن يكون ساعدي قرب أذني ، أنصت لتكات ساعتي ، فهي تردد اسمك

ثانية ، بثانية ..
ولم «أقع» في الحب
لقد مشيت اليه بخطى ثابتة
مفتوحة العينين حتى أقصى مداهما .
اني « واقفة » في الحب ، .
لا « واقعة » في الحب ،

•

بكامل وعيي
( أو بما تبقى منه بعد أن عرفتك ! )
قررت أن أحبك ،
فعل ازادة ،
لا فعل هزيمة
وها أنا أجتاز نفسك المسيّجة ،
بكل وعيي (أو جنوني) ،
وأعرف سلفاً
في أي كوكب أضرم النار
وأية عاصفة أطلق من صندوق الآثام ...
وأتوق اليك ،
تضيع حدودي في حدودك

ونعوم معاً فوق غيمة شفافة وأناديك : يا أنا ...

وترحل داخل جسدي كالألعاب النارية ، وحين تمضي ، أروح أحصي فوق جسدي آثار لمساتك ، وأعدها بفرح ، كسارق بحصي غنائمه

مبارك كل جسد ضممته اليك مباركة كل امرأة أحببتها قبلي ، مباركة الشفاه التي قبلتها ، والبطون التي حضنت أطفالك ، مبارك كل ما تحلم به ، وكل ما تنساه

لأجلك ، ينمو العشب في الجبال ، لأجلك ،

تولد الأمواج ،

ويرتسم البحر على الأفق
لأجلك ،

يضحك الأطفال في كل القرى الناثية
لأجلك ،

تتزيّن النساء
لأجلك ،
لأجلك ،

وأبهض من رمادي لأحبك !
كل صباح ،
أنهض من رمادي
لأحبك ، أحبك ، أحبك ،
وأصرخ في وجه رجال الشرطة
(كل الناس رجال شرطة حين يتعلق الأمر بنا ) ،
أصرخ : صباح الحب
صباح الحب

### لقد اخترقتني كصاعقة

لا تصدق حين يقولون لك انك في عمري فقاعة صابون عابرة ... لقد اخترقتني كصاعقة وشطرتني نصفين نصفين نصف يعبك ، ونصف يتعذب لأجل النصف الذي يحبك كلاجل النصف الذي يحبك

أقول لك نعم ، وأقول لك لا ، أقول لك تعال ، وأقول لك اذهب أقول لك أحبك ، وأقول لك أحبك ، وأقول لك لا ابالي ، وأقول لك لا ابالي ، وأقولها كلها مرة واحدة ، في لحظة واحدة ، وانت وحدك تفهم ذلك كله ، ولا تجد فيه أي تناقض وقلبك يتسع للنور والظلمة ولكل أطياف الضوء والظل ... لم يبق ثمة ما يقال ،

أنت ، تركض كل لحظة فوق جبيني مثل عقرب صغير أسود آه ، السعني اشتهي سمومك كلها ، انزف ظلماتك داخلي ، لأضيء ...



وحينها يأتيني صوتك تمتلك جسدي رعدة خفية كدت أنساها آه صوتك ، صوتك ، صوتك الهامس الحار صوتك الشلال الذي يغسلني وأنا اقف تحته عارية من الماضي والمستقبل وقد شرعت أبوابسي حتى آخرها ...

كالمخالب ،

تنشب كلماتك في ذاكرتي ... كالسجناء ،

نلتقي وعيوننا معلقة على الزمن الهارب المعائم مثل طائرة ورقية المعائم مثل طائرة ورقية المهال المعلق المعالم المشجرة لبلاب جهنمية ، المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم المعلم المعلم

مهيباً لا يقاوم كسمكة القرش ، وأبحث بنفسي عن أسنانك كي أوسدها قلبي وأنام بطمأنينة الأطفال ... والمحتضرين ..

أمتلك ذكرى لمساتنا المسروقة ، كأني ورثث مجرة ... اتأمل كواكبها وانصب خيمة الشوق بن مداراتها .. وانتظرك .

لا تقل لي بعد اليوم ، انني اعبث بك كما القطة تعبث بفار حميم تشتهي تعذيبه اكثر مما يمتعها قتله ... ألا ترى معي ان كلينا فريسة

والحياة هي القط الأسود الكبير الذي قرر أن يلهو بنا والقدر هو الشرك الذي يتهددنا وما دام لا محالة ، فلنستمتع بسقوطنا !.

أيقظت حواسي النائمة وأنعشت حماسي الممطر ضجراً وأعدت إلي" الضحك الذي عدوت خلفه طويلاً في دروب العالم ، ومنذ عرفتك ، لم تمر" لحظة لم أهتف بها باسمك ، كما اتنفس ، ولم تمر دقيقة لم أكن فيها ملتهبة حماساً وعملاً ، حتى كدت لا أجد وقتاً لك ، ابت يا نهر الفرح ، جرفتني ، لل قاعك ، خذني إلى قاعك ،

دعني أغرق اليك !...

•

يقول غراهام غرين : ان الفشل شكل من أشكال الموت أقول له : ولكن الفراق هو الموت !

هاجسي ، صرت هاجسي ، اكتب عنك ولك ، كي استحضرك كي استحضرك كساحرة محنية على قدرها . ثخرج منه رأس حبيبها المقطوع . بك ، اغادر تلك البئر السحيقة المعتمة التي اقطنها كن جناحي ، كن جناحي ، لاطير من جديد ، وصدرك إلى الشمس والفرح ... وصدرك إلى الشمس والفرح ... وصدرك

انها لنعمة انني أحيا فقط لأكون قادرة على ان احبك ومن المؤسف ان اموت وأنا قادرة على هذا الحب كله .

اتذكر أيامي معك كمن يرى الأشياء عبر نافذة قطار مسرع: نائية ، وجميلة والقبض عليها مستحيل.

من وقت إلى آخر فلنعا. أطفالاً ولنحزن بلا كبرياء زائفة .

يوم احتضر سافكر بتلك اللحظة المضيئة حين وقفنا في الظلمة على شرفة القارات وقلت لي بحقد : أحبك . سأتذكر صوتك ، وسيجيء الموت عذباً ويضمني كرحم الفرح المنسي . وسأهمس بحقد مشابه : آه كم احببتك !

تموز ۱۹۷۴

#### واعطنا حبنا كفاف يومنا

حين أفكر بفراقنا المحتوم ، «يبكي البكاء طويلا ويشهق بالحسرة » بالحسرة بالحسرة بالحسرة ...

•

أية قوة جهنمية تشدّني اليك وأرفض التصديق انها تنبع من خارجي وأرفض أن يقال انه القدر يرميني اليك ... أنا أنقذف نحوك ، كوكبي يرتطم بكوكبك أنا اخترتك

أنسا ؟
أم انني لست حرة حتماً
وخيوط لامرئية تعبث بقدري وقدرك
وبعد أن كان قطار حياة كل منا
يمضي بهدوء على سكته
تتقاطع السكك فجأة
ونرى بوضوح
انه لا مفر من لحظة الاصطدام
والانفجار والاحتراق والدمار
ولكن
ولكن

لا تحدثني عن البارحة ، ولا تسلني عن الغد ، وربنا أعطنا حبنا كفاف يومنا وقل لريح الفرح ان تعصف بنا ولصواعقه أن تضربنا دون أن تقتلنا ..

وكل صباح هو يوم جديد وليس في حينا مسلمات ولا تقاليد وكل يوم تختارني وحدي من بين نساء العالم وآخذك من بىن رجاله وكل يوم تاريخ مستقل بذاته وكل ما تملكه منى ومن نفسك هو «اللحظة» فلنغزها بكل حواسنا لأن الفراق واقف خلف الباب ويد الحزن ستقرعه ذات ليلة سنسمعه حزينا ومهيمنا كجرس كنيسة وستدوي أصداؤه في أرجاء روحنا المكسرة .. ما دام الفراق ضيفنا الثقيل الذي لا مفر من حلوله . تعال ، ولننس كل شيء عن كل شيء ، إلا « اللحظة » ... وأنا ، وأنت

> أيها الشفاف النابض كلهبة شمعة ...

إرم من يدك قبضة خنجرك ،
وخذ بيدي ..
ومد جسورك إلى لحظتي
وقل لأحلام الحب الأزلي
لا نريد غداً ولا رشاوي مستقبلية ..
نحن سكان مدن الريح والموج
كل منا جسده مدينته ...
وليحتلني جرحك
ولتنحدر دموعك من عيوني ...

الى داخل شرايينك هاجرت واستوطنت تحت جلدك وصار نبضك ضربات قلبي ولم أعد أميز بين الحيط الأبيض والأسود!

> وكان جسدك بحراً وكنت سمكة ضالة ...

ولم أكن لأعبث بك فأنا أعرف أن من يلعب بالحب هو كمن يلعب التنس بقنبلة يدوية !..

ثمينة هي لحظاتنا كل لحظة تمضي هي شيء فريد لن يتكرر أبداً أبداً فأنت لن تكون قط كما كنت في أية لحظة سابقة ولا أنا ..

كل لحظة هي بصمة أصبع ، لا تتكرر ...

كل لحظة هي كائن نادر ، وكالحياة يستحيل استحضاره مرتين ...

لا أحد مثلي يستمتع بالحب لأنه لا أحد مثلي يعرف معنى العداب لقد مررت بمدينة الجنون وأقمت بمدينة الغربة وامتلكتني مدينة الرعب زمناً ، واستطعت أن اغادرها كلها من جديد الى مدينة الحياة اليومية المعافاة ..

(٣)

ولكنني خلفت جزءاً مني في كل مدينة مررت بها وحملت جزءاً منها في ذاتي . وأنت كلما احتضنتي ، احتضنت الجنون والغربة والرعب ، ويدهشك ان ترتعد حين تكون معي ؟..

•

تعال يا من اجتاحني كالانتحار وهيمن على حواسي كساحر ... واعطنا حبنا كفاف يومنا ...

ايلول ١٩٧٤

## وأحبك أكثر من ... ننوبي

وتقول شفتاك للفرح : كن فيكون !... ويغرد قلبي يحلق بين اسلاك الشمس طائراً من نار لا يخشى الاحتراق بأتون الغبطة .

•

حين مستني يدك كيد نبسي عدل كيد نبسي تحولت اعماقي من سراديب ، ودهاليز سرية الاوجاع \_\_ مسكونة بأشباح تشحذ أسنانها وأظافرها على جدران الماضي البشع \_\_ الماضي البشع \_\_ الى نافذة ستائرها قوس \_ قزح

مفتوحة للأفق والريح والمطر والمفاجأة وأغاني جنيات الليل العاشقات

حين يأتيني وجهك أصير مرهفة

كرمال شاطىء تنبض ذراته تحت جسد ليلة صيف باهية ..

> وقرعات طبول الموج وموسيقي النجوم الخافتة ...

وأخفق لكل ما هو طيتب ونبيل

في كونك المسحور

وتندف فوق أيامي تندف مطراً مضيئاً يغسلني بالغبطة... لم أكن أدري ان الزمن

لم أكن أدري ان الزمن يختزن لي هذه السعادة كلها ولا أريد ان اصدق ان سعادتي معك الآن

هي طعمٌ في صنارة الشقاء الآتي ...

كل هذا الحب الذي تغمرني به أمتصه بشراهة التراب الجاف دونما عقوقه ...

واحبك كثيراً أكثر حرارة من البراكين الحية أكثر عمقاً من دروب الشهب اكثر اتساعاً من خيالات سجين أحبك كثيراً ... أحبك حتى أكثر من عدد ذنوبي !...

•

وكلها ابتسمت يا غريب أمتلىء غبطة لأنني أعرف انك حين تبتسم ، تنبت الأزهار في قلب الصخور بالجبال حين تبتسم تتناسل أسماك الشوق الملونة وتسبح داخل شراييني ...

تنمو حقول الياسمين الدمشقي فوق أيامي المعدنية الصدئة ...

Ð

وأتكىء على الفجر الذي ولا بد أن يطلع وانتظرك وانتظرك وحين تمخرني ترحل بحاري مع مركبك دونما ندم دونما ندم

•

قدري ؟
أبسط لك كفي
لا لتقرأ

بل لتكتب في راحتها
ما شئت من النبوءات والكلمات
وترسم فيها
ما يحلو لك من الخطوط والدروب والرموز ،
بوردتك

ليلة ٢٢ نيسان ١٩٧٥

### أزهار الجنون الليلية

في المساء يتفتح شوقي اليك الجنون الليلية ... حقلاً من أزهار الجنون الليلية ... آه ، كل تلك الأسوار بيننا .. آه بيني وبين وجهك ، ليل طويل من الفراق .. ورينما يطلع الصباح ، ستلفني الكوابيس كالكفن .. وسأستيقظ كالعادة على صوتي .. وانا أنادي اسمك .. وانا أنادي اسمك ..

ايها البعيد كمنارة ايها القريب كوشم في صدري

ابها البعيد كذكرى الطفولة ابها القريب كأنفاسي وأفكاري أحبك ، أح ب ك وأصرخ عملء صمتي : أحبك وانت وحدك ستسمعني من خلف كل تلك الأسوار أصرخ ، واناديك بملء صمتي ... فالمساء ، حبن لا اسمع صوتك : مجزرة . الليل ، حين لا تعلق في شبكة أحلامي : شهقة احتضار واحدة ... المساء ، وانت بعيد هكذا وانا اقف على عتبة القلق والمسافة بيني وبين لقائك جسر من الليل لم يعد بوسعى . أن أطوي الليالي بدونك لم يعد بوسعي ان اتابع تحريض الزمن البارد لم يبق أمامي إلا الزلزال



وحده الزلزال قد يمزج بقايانا ورمادنا بعد ان حرمتنا الحياة فرحة لقاء لامتناه

Ø.

في المساء ، يقرع شوقي اليك طبوله داخل رأسي دونما توقف يهب صوتك في حقولي كالموسيقي النائية القادمة مع الريح نسمعها ولا نسمعها . بهب صوتك في حقولي واتمسك بكلماتك ووعودك مثل طفل يتمسك بطائرته الورقية المحلقة إلى أين ستقذفني رياحك ٪ إلى أي شاطىء مجهول ؟ لكني كالطفل لن أفلت الحيط وسأظل أركض بطائرة الحلم الورقية وسأظل ألاحق ظلال كلماتك !..

ليلة ٨ / ٦ / ٥٧

#### صرخة

أيها الغريب حين أفكر بكل ما كان بيننا أحار ، هل علي ان اشكرك ؟ أم ان اغفر لك ؟...

أيلول ١٩٧٥

### حينما يكون قلبك فرا تثنة ...

هبطت الطائرة في مطار لندن ، وطار قلبي ليعود فوراً اليك ... هدأت محركاتها ، وانفجرت في داخلي محركات الشوق تهدر ... ولحظة وعيت كم انا بعيدة ، أدركت ، ربما للمرة الأولى أي مدى أحبك .. وتدحرج رأسي في ممرات المطار حمثل كرة هوجاء — مثل كرة هوجاء — مثل كرة هوجاء ..

قبل أن أرحل قلت لنفسي : لطيف وعذب أن اتذكرك وان أشتاقك ! قبل أن أرحل قلت لي : يكفينا اننا نقطن كوكبآ واحداً ويشرق علينا قمر واحد .. أيها الشقي ، أيها الرحل ، أي جنون كان ان ارحل ، فأنت لم تعد شوقاً عذباً لقد نبتت لذكراك في نفسي أنياب ومخالب جارحة ...

•

طويلة ليالي الفراق ممدودة على طول قارتين ... والتنهدات تعوم في الظلمة الشبحية مثل غريق شهقاته احتضار ...

ها أنا اتسلق شجرة الذكرى ..
واقتحم مدينة الحلم ..
وأضرم الحراثق في روتين الشرعية ،
لتحتلني رياحك ...
وأنطح صخرة الوضوح والمنطق ،
بخصب الشوق ...
في اصبعي ما يزال أثر حرق لفافتك
ها هو دليل محسوس على اننا كنا معاً «حقاً» ،

اعلق مشنقة كلمة «حقا» حبنا فوق الأدلة المادية وسابق لها ، كالاعمان !..

الجمعة الحزينة وأنا العاشقة الحزينة وأنت مصلوب داخل جسدي ، وأمامي في المقهى ( عاشقان ) انكليزيان جداً ، وأمامهما صفحة الكابات المتقاطعة !. وكلها انتهيا من حل كلمة ، يقبلها ببرود كها ينظف أسنانه ، وبعينين مفتوحتين حتى آخرهما تتأملان التلفزيون خلفها !... يقبلها بلا نبض ، ثم يعودان إلى حل أحاجي الكلمات المتقاطعة محاس لو مستت شفتاك عنقى هكذا ، لانصهرت ، لخرج الضوء من اصابعي ، ولفاحت من جسدي

رائحة البخور ... لو ...

جلسي هزلية ،
في القطار إلى اسكوتلندا ...
وجهي عكس اتجاه السير
وعيناي مثبتتان على الجنوب ،
على الجبال التي نخلفها وراءنا
بينها انا امعن ابتعاداً عنك ..
راحلة إلى الغد
ووجهي إلى الماضي ،
ووجهي إلى الماضي ،
وظهري للمستقبل
وقد استحلت صنها من الملح ا
الكاهن الذي تصادف وجوده الى جانبي
بد لي مقعدك .

أيها الكاهن : فات الأوان . فات الأوان .

التقينا بعد الأوان وافترقنا قبل الأوان حتى موسم الهرب فات أوانه نحن موسم الحب المجنون المرفوض من مواسم الشرائع ...

•

أتذكرك في « نيوكاسل » وأضواء المدينة الصفر الحزينة في ليل بلا قلب تخثرني جلطة

في عروق الليل ...

لو ينفجر هذا الليل المحتقن ،

لو تخرج ماكينات المدينة المرعبة ،

عن قوانين الفيزياء ،

فتبكي معي ، وتصنع حرير القز المبلل بالدموع شفافاً كأغلال الشهوة ...

موجع أن تنام في مدينة صناعية حين لا يكون قلبك مضخة حين يكون قلبك فراشة مغروزة بدبوس إلى جدار الفراق وعبثاً تخفق أجنحتها ...

•

وأرحل ومن أقصى الشهال أناديك والريح تسخر بي على شواطىء الاطلسي وانا أعاني محاض حبك والفجر كسر قارورته وظل الاطلسي مظلما وعدوانيا يتهدد بتدمير كل قوارب نجاة العشاق .. وكل محاولات القلب للعبور ... ذلك العربي الذي أسمى الاطلسي ذلك العربي الذي أسمى الاطلسي « بحر الظلمات » تراه كان عاشقاً مثلي ؟...

آه لو تنكسر مرآة الشوق وتتفتت صورتك فيها ... ليستريح قلبي – الصخرة من كلابات الذكرى التي تتسلقه في عتمة الليل ، برشاقة السجناء الهاربين ... آه لو يغمى على الذاكرة .. على شواطىء « بحر الظلمات » ...

آب ۱۹۷٤

# عصفور علي الشجرة خير من عشرة في اليد!

منذ طفولتي و « هم » عبثاً يحاولون اقناعي بأن عصفوراً في اليد خير من عشرة على الشجرة !.. ولم أصدق تلك الاكذوبة أبداً !.. جلدوني بسياط الغضب الاجتماعي ، وعلقوني على شجرة التشهير ، وقالوا انني ساحرة من رعايا الشيطان وانني مسكونة بالشر الغامض كعرافات دلفي ، وانني لست طيبة كبقية الصغار الذين صدقوا ان عصفوراً في اليد

خير من عشرة على الشجرة ... وأراحوا واستراحوا ...

وكيف أصدق ، أيها الغريب ، أن عصفوراً في اليد خير من عشرة على الشجرة ، وأنا أعرف أن العصفور في اليد هو امتلاك لحفنة رماد والعصفور على الشجرة نجمة ، فراشة ، حلم بلا نهاية ...

العصفور على الشجرة هو دعوة الى مدن الدهشة والمفاجأة ونداء للسباحة تحت شلال الجنون المضيىء ... والعصفور في اليد قيلولة في مستنقع الرتابة واقامة في مدينة المقبرة وحوار رتيب كالشخير !..

لا تصدقوا ، أيها العشاق الصغار

الذين لم تتشوهوا بعد ، لا تصدقوا ان عصفوراً في اليد خبر من عشرة على الشجرة! علء حنجرة أعماقي اقول لكم: عصفور على الشجرة خبر من عشرة في اليد . فالعصفور على الشعجرة هو البداية ، هو دعوة للركض على قوس قزح ، وانطلاقة فوق فرس بري الى عوالم حقيقة الذات . والعصفور في اليد هو كلمة « الحاتمة » ، هو قفل في باب الحيال والهواجس ، وتعايش مع قبيلة السلحفاة والنملة ، وقالب معد سلفاً لسجن كل ما هو نبيل وفريد فينا !..

من قال ان ريشة في مهب الرياح ليست خيراً من حصاة مستقرة في قاع نهر راكه ؟!

> احبك ايها الغريب أيها المشرد بين القارات

كسنونو اطلق الرصاص على الربيع ، ورفض كل يد تحتويه ، ورفض حتى غصنه وسكن في الربيح ، وانطلق في الربيح ، وانطلق في الكون مثل كوكب يرفض حتى مداره ...

أحبك أيها الغريب ،
وحتى حين تأتي إلي
برقتك الشرسة العذبة ،
وتستقر داخل كفي
بوداعة طفل ،
فإني لا أطبق يدي عليك
وانما اعاود اطلاقك للريح ،
واعاود رحـلة عشقي لجناحيك ـ وجناحاك المجهول

احبك وأطفح بالامتنان لك . فقد حولتني



من مسهار في تابوت الرتابة الى فراشة شفافة مسكونة بالتوقد . قبلك كنت أنام جيداً ، معك صرت أحلم جيداً . قبلك كنت اشرب ولا اثمل ، معك صرت أثمل ولا اثمل ، معك صرت أثمل ولا اشرب .

معك نبتت اجنحي ،
وتطرزت أيامي بخيوط الشهوة الخضراء ،
وغسلتني امطار العنف والحنان المضيئة ،
وأبحرت في مدارات اللاشرعية
الى كوكب التفاح الجهنمي
والثلج الملتهب الملون
كحريق في غابة !..

احبك ايها الغريب ، بضراوة السعادة وبرقة الحزن ... فأنا اعرف جيداً الن من يحب عصفوراً على الشجرة

يكتشف مدى قدرته على العطاء والتوهج ... لكنه أيضاً

> یکتشف مدی قدرته علی الحزن حین ترحل الشجرة بطائرها ا وأعرف ان رحیلك محتوم

> > كما حبك محتوم!

وأعرف انني ذات ليلة سأبكي طويلاً بقدر ما أضحك الآن ،

وان سعادتي اليوم هي حزني الآتي ، ولكنني أفضل الرقص على حدّ شفرتك على النوم الرتيب كمومياء ترقد في صندوقها عصوراً بلا حركة ١٠

•

خذني اليك أيها الغريب يا من صدره نقاء صحراء شاسعة ...

وعباءته الليل ...

وصوته حكايا الأساطير .

ضمتي اليك ،

أنا كاهنة المغامرة

وسيدة الفرح ــ الحزن التوأم ،

ولنطر بعيداً عن مدينتهم وشوارعهم وكرنفالاتهم وكرنفالاتهم وغابة المهرجين والحمقى والطيور المحنطة ، مثل سهم ناري لا ينطفىء . ها هو ذئب الفراق قابع في انتظار سقوطنا بين أنيابه ، إذا سقطت لن أشكو أو أتلو فعل الندامة ... أو أتلو فعل الندامة ... المهم انني عرفت نشوة ان اطير ، واطر ،

وبك رفضت قدر ديدان الأرض!...

التقينا لنفترق ؟
فليكن !
خذني اليك الآن
وليرحل عنا الرحيل !
ضمني الى جحيمك الرائع
ولمرحل عنا الرحيل !

ومها هددني الغد بالفراق ، ووقف لي المستقبل بالمرصاد متوعداً بشتاء أحزان طويل ، سأظل أحبك ، وبلحظتنا الكثيفة كالمعجزة أتحدى الماضي والمستقبل ، وكل صباح أقول لك : أنا لك ... لأنني اؤمن بأن عصفوراً على الشجرة خير من عشرة في اليد ا

### فراقك مسمار في القلب

عذاب أن أحيا من دونك وسيكون عذاباً أن أحيا معك .. يبقى أملي الوحيد معلقاً بتلك الممحاة السحرية التي اسمها الزمن والتي تمحو عن القلب كل البصات والطعنات .

اذكر بحزن عميق أول مرة ضممتني اليك وكنت ارتجف كلص جائع وكنا راكعين على الأرض حين تعانقنا كما لو كنا نصلي

اجل ! كنا نصلي ...

أذكر محزن عميق

يوم صرخت في وجهي :

كيف دخلت حياتي ؟

آه أمها الغريب !

كنت أعرف منذ اللحظات الاولى

انني عابرة سبيل في عمرك

وانني لن املك

إلا الخروج من جناتك

حاملة في في إلى الأبد

طعم تفاحك وذكراه ...

أذكر محزن عميق

انني أحببتك فوق طاقتك على التصديق

وحين تركتك

( آه کيف استطعت أن اترکك ! )

فرحت لانك لم تدر قط

مدی حبي

ولأنك بالتالي لن تتألم

ولن تعرف أبداً أي كوكب نابض بالحب فارقت !..

فراقك مسهار في القلب واسمك نبض شراييني وذكراك نزفي الداخلي السري وها أنا أفتقدك وأذوق طعم دمعي المختلس في الليل المالح الطويل.

لم يعد الفراق مخيفاً يوم صار اللقاء موجعاً هكذا ...

وأيضاً أتعذب لما فعلته بك بعد أن دفعتني إلى أن أفعله بك .

لقد مات الأمل ولذا تساوت الأشياء ... واللقاء والفراق

کلاهما عذاب و « امران احلاهما مر » ...

يقولون: في الليل المنخور بالوجع تنمو بذرة النسيان وتصير غابة تحجب وجهك عن ذاكرتي ... لكن وجهك

يسكن داخل جفوني وحين أغمض عيني : اراك !..

عشنا أياماً مسحورة كمن يسبح في بحيرة من زئبق وعطور ويركب قارباً في انهار الألوان لقوس قزح مبحر من الافق إلى نجمة الرعشة ... كان باما كان !...

> كان ياما كان !.. وكانت السعادة تصيبني بالارتباك .. وحدها تخيفني

لأنبي لم اعتدها .. فأنا امرأة ألفت الغربة وحفظت أرصفة الوحشة والصقيع وأتقنت انجدية العزلة والنسيان ... وأعرف ألف وسيلة ووسيلة لأحتمل هجرك أو كل الألم الممكن أن تسببه لي ... ما لا أعرف كيف أواجهه هو سعادتي معك ... وحييها أصبر مثل آنية كريستال شفافة ممتلثة برحيق الغبطة وبكل الفرح المكن ، أرتجف خوفاً امام السعادة ... مثل طفل منحوه أرنبآ أبيض ليقبض عليه للمرة الاولى في حياته !..

> وكنت دوماً اصلي : رب احمني من سعادتي اما تعاستي فأنا كفيلة بها . . آه !..

(0)

کان یاما کان حب ...

•

وكنت بعد ان افارقك مباشرة ، غترقني مقص الشوق اليك ... وتزدحم في قلبي كل سحب المخاوف والأحزان .. وأشعر بأن البكاء لا مملك لي شيئاً ، فأضحك !! وتركض الي حروفي ، فأكتبها وأستريح قليلاً بعد أن أكتب .. وأفكر بحنان علايين العشاق مثلي الذين يتعذبون في هذه اللحظة بالذات دون ان بملكوا لعذابهم شيئاً وأصلى لأجلي ولأجلهم وأكتب لأجلي ولأجلهم ... وأترك دموعهم تنهمر من عيني " وصرختهم تشرق من حنجرتي ... وحكايتهم تنبت على حد قلمي .. مع حكايتي .. وأقول عنى وعنهم : كان ماما كان حب ...

شتاء ١٩٧٥

#### كلمة منسية ... لعينيك

الليلة ،

بحثت عن كلمة صغيرة . كلمة عذبة أخلفها على صدرك بعد أن أرحل عنه كلمة بلا شوك وبلا حراشف وبلا هياكل عظمية .. الليلة ،

بحثت عن كلمة منسية في مجزرة اللغة فيها طمأنينة همسات طفلة نائمة وصفاء لهبة القنديل الزيتي الحافت قرب وجهها وبراءة حرارة أنفاسها الحافتة المتلاحقة .

الليلة ، بحثت عن كلمة صغيرة . وخيل إلي أنني أرى ظل حروفها فوق شفتيك وخشيت ان اقرأها بصوت عال فتروح في محرقة الكلمات .

### رافعة علم نزواتي بلا حدود

تحت الثلج الأسود لهذا النهار المسعور .. أعاهد الشيطان بأن لا أحب بصدق أبداً ...

تحت المطر المسموم لهذا النهار المسعور أقف حاملة خطيئة الصدق ، كقتيل يحمل جثة قاتلة .. واصرخ تحت مسامير الرعد التي تصلبني : غفرانك ايها الشيطان !

أعدني إلى حظيرتك

والضحك والفرح الأرعن ... واغفر لي أن عصيتك وأحببت بصدق وخرجت عن سراطك غير المستقيم وضعت في متاهة الحب الحقيقي !..

•

في الشوارع النازفة مطرآ لهذا النهار المسعور ، أدور وأندف وأتساقط وأنتحب ندماً على خطيئتي الكبرى خطيئتي الكبرى خطيئة الحب الصادق ...

•

فلتجرف المياه الموحلة ، الراكضة إلى المجارير ذاكرتي معها !...

•

ليغفر لي سيدي الشيطان الذي أطعته دائماً والنوضى والفوضى ومنحني سنوات من الجنون والشبق والفوضى وها أنا لأول مرة

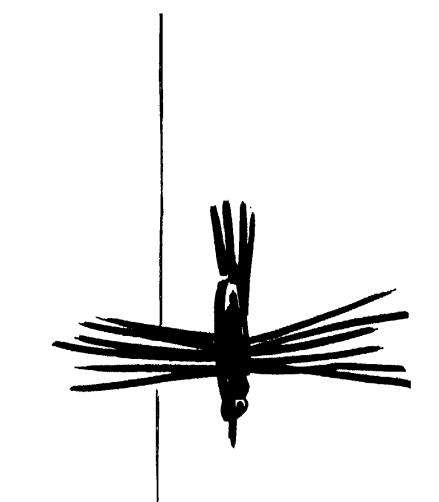





أخرج عن طاعته ،
وأمنح بصدق واخلاص كجدول ...
وها هي عجلات القسوة تدوسني
أنا التي جثت حقل الحب
عارية من أسلحتي
ومن أظافري ومخالبي واسناني المدببة
وفي فمي صلاة ولمسة حنان ..
وركضوا خلفي بالحصى
حركض الأطفال خلف مجانين القرى ..

من تحت خرائب الفرح لهذا النهار المسعور

يطلع جسدي من جديد ، ويتكون .. ومن رماد الحيبة ، أتشكل ثانية وأنمو ...

كل الذين ظنوا أنهم دفنوني واستراحوا يجهلون أنني أنهض دوماً من رمادي وأركض كاهنة للشر الملون مضمخة بعطر دمي وجرحي

شاهرة أظافري السود وجمر عيوني في وجه الليل والغربة والوحشة راجعة إلى حظيرة الشيطان الرحيم مؤدية لطاعته رقصة الشهوة المسعورة رافعة علم نزواتي بلا حدود مغتصبة أجمل الملاحين إلى جزري حيث مغاور اللوتس الأسود واللاعودة !...

أرمي برأسي على فخذ الشيطان وأصرخ : خذني وأصرح : خذني وامسح جرحي النازف بلسانك الثعباني وعمده باللعنة سبع مرات واغمد اصابعك السكاكين في صدري واخمه في مستنقعات اللامسؤولية سبع ليال وجففه تحت النجوم السود ولتمر به الساحرات

منشدات حوله صرخات الشؤم ولتخرج الضفادع والحراذين والأفاعي والسحالي من أوكارها لتعمده بالسم والنقيق ليصير قلباً صالحاً للعيش في هذا العالم غير الصالح!

وبعدها سأخرج من هيكلك خر حاملة على جسدي بكل فخر لعنات الرجال الذين خنتهم والذين سأخونهم ا... والذين عدرت بهم والذين سأغدر بهم دونما ندم

ودون أي حس بالاثم ساتابع رقصة الحياة الغجرية انا الطاعنة المطعونة المشرعة عمرها لما يأتي رافعة علم نزواتي بلا حدود وبلا ندم بلا ندم

في أيام مقبلة لا ريب بينما احيل قلوب الرجال حقولاً للانتظار والنزوات المجنونة .. والدمع الأسود يتفجر من موقع خطاي كينابيع اللعنة واللذة الحادة كطعنات سكاكن تفرقع كالسياط على جدران معبدي أنا كاهنة الشر الملون ، في أيام كهذه ، مقبلة بلا ريب حين بمر اسمك في خاطري لن تدمع عيني ولا قلبي ولكنني سأشهق كسمكة أخرجوها من الماء وكوردة برية زرعوها فوق اسفلت شارع مزدحم !..

آذار ه۱۹۷

## وها أنا أنساك ..

ها أنا أنساك ... أدمر هيكل الذكرى علي وعليك .. وأترك جثة الذاكرة مشلوحة لصقور الزمن تنهشها وتأتي عليها .. وأصنع من سواد عينيك حبراً لسطوري المتوحشة .

•

مرة ، كان حبك ، وكان حبك شراع مركب الفرح العتيق ورحيلاً من نهر الظلمات والدم الى جزر الدهشة وصحو مطر النجوم .

مرة،

حبك كان عبارة «ممنوع المرور» في وجه الحرة الحزن، حبك

رغيفي في قحط التكرار والسأم ...

كان حبنا وعلاً جميلاً ، كالحرية ، راكضاً كسهم افريقي ملون ، لكنه حين دخل غابة الشكوك والنزق على على قرناه في أغصان الحزن الكثيفة . ورغم كل المرارة التي ما يزال طعمها في في كالدم إثر لكمة متفجرة ،

كانت هنالك لحظات في حبنا ، لحظات مضيئة عانقنا فيها الطفولة ،

والفرح . الفرح . الفرح .

ومرت أيام ...

صار بیتنا الزلزال ،

واستحال حبنا الى «هاراكيري» يومية ، ورسائلنا الى مجزرة ،

وصار حوارنا جَلْداً متبادلاً بصواعق اللؤم ،

وصار صوتك يخرج إلي من الهاتف مثل لسان أفعى تسكن سماعته !.. يلدغني ،

واغفر ... على أمل ان تشاركني ثقل الليل على صدري... وثقل الكرة الأرضية فوق رأسي ...

واذكر أيامنا :

مقهى وديعاً أكل البحر أطراف أعمدته ...

يهز"ه صفير قطارات الوداع المتلاحقة ، حين جاء صفير قطارنا

كان لا مفر ،

ودعنا المقهى بصمت ، ودعنا الدرج العتيق بصمت ، ورحلنا عن ذلك الربيع البحري . وفرغت الصدفة من لؤلؤتها وشرارتها وملأها الرمل والضجر والثرثرة الدامعة .

أتمدد على سريري ، وأتوهم أنني نمت . وحين يغرق في النوم قناعي يستيقظ قلبي العاري ، يهرب مني راكضاً في الشوارع كزعيق سيارة الاسعاف يركض قلبي العاري معولاً ، مطلقاً ساقي البكاء للريح ويغلق سكان الحي نوافذهم ويشتمون صوت العاصفة ...

إنهم لا يعرفون ان العاصفة هي غبار القلوب المنطفئة ...

إن العاصفة هي صوت قلب لم يثأر له !.. إن العاصفة هي صوت بكاء قلب ، بدأ ينسى ، ينسى ، وهو لا يريد أن ينسى .

لا تقل لي « ماضينا » معاً ، و « مستقبلنا » ... ها أنا أنساك ...

وحبيبي اسمه « الآن » .
« البارحة » و « الغد » كلمتان
أطلقت عليها الرصاص ،
ولن أهاجر الى الماضي لأعيش بك ،
فالهجرة الى الماضي كمحاولة الاقامة في قارة الاتلنطيد

شتاء د ۱۹۷

# وأنا شريدة في وهج الربيع

نيسان يطلق في الجو صرخته:

ها هو ربيع جديد يأتي

نيسان يستعيد مملكته،
صدر الأرض يخفق، يتفتح.،
يزدهر، يتنهد التراب رائحة زهر الليمون، حارة كثيفة
موحية، كالذكرى ...

فأتنهدك ، أتنهدك أيها الغريب ...

نيسان يبسط عباءته الملونة ، يكسر قارورة الوجود العطرية على شواطىء لبنان ، وأنا شريدة في وهج الربيع ، شريدة في الليل العتيق ، المذهل ، ليل نيسان الذي يفتح المسامات النفسية للحب والحياة ، لازدهار الجسد ( ليل الطفلة محروقة الحدين ، لا ، ليل المقاهي والأقنعة والكرنفالات الاجتماعية ) ، فأتنهدك ، وأذكرك .

دوماً تأتي إلي عبر إيقاع الأرض ، ومع غليان التراب بالعطاء ... مع رائحة زهر الليمون ، رائحة الاحتضان .

دوماً تأتي إلي من نزيف ذاكرتي ...

وعبثًا نفتح في جدار الفراق كوة ...

وعبثاً ننسي أننا صنعنا الربيع ذات مرة إ

•

أصرخ: من له قلب فليتبعني ... ولكن ، حين أعانق سواك أيها الشقي أكتشف انني اعانق أجساد رجال مقطوعي الرؤوس، وحتى رأسي ، أحسه ينفصل عنى ،

ليعوم مقطوعاً فوق بحر الليل والحزن ...

نيسان يطلق في الجو صرخته ،

فأتنهدك ، وأذكرك ، وأشم رائحة أيامي معك ... وانتثر في فضاء الليل وأتراكم كالغبار على مرايا أيامنا القديمة وعبثاً ألتصق بصورنا الهاربة إلى داخلها ... كيف ضيعتك أيها الشقي ، يا ربيع القلب ؟..

سعداء كنا ،

ولم يستطع أن يغفر لنا الناس ارتكابنا جرم السعادة ... كان لنا ربيع في قحط شتائهم ... وكان لا بد من عقابنا ...

وتم اعدام قلبي ـ السنونو لأنه طار بعيداً عن قبيلة الغربان والشتاء والروتين ، واحترف البحث عن الربيع والدهشة ...

لكني أتوق اليك ، حين تصير الأيام مكررة وبلهاء ، مثل أشرطة تعلم اللغات بالمراسلة ...

أتوق اليك

حين تصير الوجوه حولي أصناماً يغطيها الجليد والرياء،



وحين يصير الشوق متسولاً في دروب مجهولة ، وحتى الكتابة ،

تصير صدأ في الشرايين ، أتوق اليك ،

لأن الشمس لفظت أنفاسها

وداست جثتها أقدام السكارى

( بالحياة الاجماعية ) الناجحة ،

أتوق اليك ،

لأنبي كلما ازددت ايغالاً في أرض الشهرة ،

كلما اكتشفت كم أنا وحيدة وحزايئة

مثل مرصد مهجور في قمة جبل ...

أتوق اليك ،

لأن ذئاب شتاء الحزن

انتشرت في دروب أعضائي .

أتوق اليك ،

لأن القلب الذي عرف معنى مرورك بقريته الكثيبة مرة،

ما زال يتوق لبيارقك الملونة وأناشيدك ،

أتوق اليك ،

لأننا معاً ربيع !...

أيها الشقي ،
لو تزهر جذورنا في الأرض المحروقة ،
لو تشق براري الركام ،
لو تعود الريح لتكون صوتنا ،
لو !...
لو أنني لم أتركك تمضي ،
لو أنني لم أصر" على ان امضي ،
لو ،
لو ،
لو كنت أدري ،
أننى حين أسدل الستار نهائيًا على مجزرتنا

و لنك الحري . أنني حين أسدل الستار نهائياً على مجزرتنا ، اكون قد أغلقت أيضاً كوة الربيع في عمري ... لو!...

لو ا... لو عرفنا اننا ساعة افترقنا تدلى ربيعنا الى الأبد طفلاً مشنوقاً على شجرة ، يهتز أمام أعيننا مثل ناقوس هائل في كاتدرائية ، يقرع لهول عظيم ...

هل يمكن أن ننسى أنه كان لنا ربيع ؟

وأننا ركضنا معاً فوق درب المجرة المرسوم باللآليء ...

وراقبنا الكون كيف يزهر الضوء والموسيقي ، والضحك حين يغسله قلبان بالحب ؟ هل نستطيع أن ننسى ربيع الوجود ، حين أسرجنا النجوم الملونة ، وصنعنا منها مركبة للفرح المجنون ،

ونصبنا أرجوحة اللعب الى الكواكب المشعة، وأرحنا خدنا الى أبراج الأساطير .

لو! ...

لو لم نفترق

وتنطفىء النجوم كالفقاعات ،

ويعود الكون ليقذفنا من رحمه ،

وتبدو الكواكب من جديد محايدة ولامبالية ،

وخاضعة لقوانين الفيزياء وحدها ! ...

آه کم افتقد حبك !

ونيسان يطلق صرخته ، والأرض تمارس الفرح.

طويل هو شتاء الانتظار ،

بن الحب والموت ...

طويلة هي تلك الأيام

الممددة في غرفة الجراحة

على طاولة طبيب مجنون اسمه « القدر » ...

طويلة هي أظافر الليل السود

حن محاصرك بالصحو

ويسيتجك بالذكرى

ويستبيح حجرات النسيان ،

فينبش صناديقها ،

وبالجمر يرسم على صفحة القلب

صورة لوجه كان ربيع القلب ...

تتأمله وتشهق ،

ويلتحم الضحك بالبكاء ،

وتهرب من فراشك ،

وعبثآ تغسل وجهك بالماء البارد ...

كيف تطفيء حريق القلب بغسل جلد الحواس ؟ ...

تعال يا من وجهك الرحيل ونظرتك الشفرة الرجيمة ، وصوتك الهاوية ، تعال وأزهر داخل لحمي تدفق في روحي كالنزيف وفيجر في ودياني ينابيعك ، تعال ، واعبرني كصاعقة وانتشر في كعروق الذهب في الصخر واحتوني كنار تأكل بيدراً واحتوني كنار تأكل بيدراً تعال كي يزهر البرق في رماد القلب ...

ربيع ١٩٧٥

### أعلنت عليك الحب

كانت القسوة خطيئتك .. وكان الكبرياء خطيئتي .. وحين التحمت الخطيئتان .. كان الفراق مولودهما الجهنمي ..

•

طالما قررت : حين نفترق ،
سأطلق الرصاص على صوتك ..
وأربط جسد ذكراك
إلى عمود رخامي
وأضرم فيه النار
كما كانوا يحرقون السحرة وشرورهم ...
واليوم ، وقد افترقنا

أفكر فيك بحنان وحزن مليء بالصفاء ، كهمس الصحراء للسراب ..

فراق أو لا فراق إني اعلنت عليك الحب .. إني اعلنت عليك السلام .. إني اعلنت عليك الشوق .. إني اعلنت عليك الغفران .. ولست بنادمة لأنني أنفقت عليك جسدي وروحي ..

برد . برد .
وسجادة النجاح من الجليد وجوه الأصدقاء حقل مزروع بالألغام ... وأصابعهم خناجر .. وحدك كنت ملاذ القلب ــ القنفذ ، ولاجلك وحدك ، استحالت اشواكه سنابل ربما لذلك ، كانت طعنتك الأشد حذقاً ونفاذاً ...

قليل من الشجار ينعش ذاكرة الحب ... قليل من الشجار قليل من الشجار ينعش قلب الحب .. لكننا شربنا من خمرة الشجار حتى ثملنا وقتل كل منا صاحبه وعربد على جثته حتى دون ان يلحظ ذلك !..

•

وأيضاً أغفر لك انك حولتني من عصفور الرحيل إلى مسمار في تابوت الغم

•

كنت ممتلئة بك ، راضية مكتفية بك ولكن زمننا كان مثقوباً ..

يهرب منه رمل الفرح بسرعة

أتعذب ...

بسبب ما فعلته بك ... بعد أن ارغمتني على ان افعله بك

أعلنت عليك الحب أعلنت عليك السلام أعلنت عليك الغفران بقي أن تعلن على نفسك السلام والغفران اما الحب فأنت جسده ...

تم كل شيء بسرعة الصاعقة وامتزجت في حكاياتنا شهقة الولادة بشهقة الاحتضار

طویلاً تعثرت فی شبکة عنکبوت الحیرة ... وكانت كلمة وداعاً جسر الفرار الوحيد الباقي .. وكانت كلمة وداعاً قاسية كضربة إزميل في رمخام .. وها هي ثلوج النسيان تهطل تهطل تهطل معالم حديقة حبنا ...

قبل أن انام اطرد صورتك من رأسي الحل تعاويذ العقل وكل القوانين الاجتماعية .. ولكن حبك يقطن ولكن حبك يقطن تلك الدهاليز في اعماقي التي لا تطالها سلطة الملك – العقل حبك يتكاثر ويتناثر في داخلي ويتناثر في داخلي ويتناش دونما مبالاة بشهادات الميلاد الرسمية .... وهكذا ،

حين اظني رحلت إلى النوم يظل جزء مني يتابع حياته السرية ، مسكوناً بك .. معناً في حبك .. معناً في حبك .. ويوقظني عند الفجر بضربة من فأس الشوق في منتصف رأسي ... أهو صداع ؟ أهو صداع ؟ أم تصدّع في روحي ؟..

•

أيها القريب على مرمى صرخة البعيد على مرمى عمر البعيد على مرمى عمر الحب انبي أعلنت عليك السلام انبي أعلنت عليك الغفران رغم كل ما كان وما قد يكون !..

شتاء ١٩٧٥

### وحده حبيبي الحقيقي ...

لقد نضج الموت في حقولي فتى القطاف ؟ تنسحب الحلزونة الى صدفتها ينطوي الدئب الجريح على نفسه تنحسر الحلايا داخل متاهاتها وحتى المحيط بحشر نفسه في مغارة والحائر يلتف في قشرة صمته فتى ، فتى يلملم قلبي الضال مواسم جنونه ومتى تحنو القسوة على ذاتها وترق الشراسة على جروحها ؟

كلهم يتساقطون عني في براري الهرب والغربة يتدثرون بخدرهم كلهم يتناثرون عن مسيرتي الاكيدة نعو قارة الصحو اللامتناهي ... بياض جدران المستشفى ، بياض ابرة المصل ، بياض الصمت تنتظم أنفاسها متواترة مع أنفاس الليل الوديع ... وحدها آلامي تتلاحق نبضاتها وتشمخ نائية وتتصب كعمود النار الراقص ... وسط الغابة الساكنة ...

حين يتعب جسدي من الرجال جميعاً ... يتسلل « السيد الحزن » ليعانق روحي ... يعرف جيداً رقم هاتفي ... ويعرف طريقه الى مخدعي ... ويدوس بقدميه الثابتتين ، جثث عشاقي المتلاشين حولي ...

وأستقبله دونما دهشة أو بكاء ..

مرصودة له ..

وتسجد الضوضاء ،

حين يسعى الي حبيبي ...

ويحبس كوني أنفاسه ،

حين يحتويني حبيبي « السيد الحزن » ...

وتتاصص الصقور والغربان ،

لترى عرسى الوحيد الحقيقي ...

وحين أتأمل وجه حبيبي ( السيد الحزن ) حين أتأمل وجهه جيداً أرى وجهي أرى وجهي كا لو كنت أحدق في مرآة .

أتأمل عمري على شاشة الجدار الابيض: آه كل ذلك الضجيج لا يجدي ... كل ذلك الصخب والعتب ومسرحيات الوصال والشجار وكل ذلك الركض المسعور في الليل

والاحاديث الهاتفية الصباحية المحمومة واللمسات المختلسة ، والنظرات الحجلة المشحونة بالصراخ كل ذلك لا يجدي ... ف. « السيد الحزن » يعرف دوما طريقه إلى ... وحين يمد أصابعه الشفافة ، تنهار كل حصون الزحام والصخب ، مثل بيوت من ورق اللعب ... هدمتها في غمضة عين رفة عصفور ...

لقد جربت كل الوصفات ضد حبيبي الحزن .. وحملت كل الاحاجي العتيقة .. ولففت على جسدي كل التعاويذ .. ومارست كل ما تعرفه المرأة منذ أقدم العصور وكل ما اكتشفته في آخر الزمان .. وانخذت من أوسم الرجال دروعاً واختبأت داخل أجسادهم منه ...

لكنه يا إللمي كضبع الاساطير ، وحين يهمس تحت نافذتي ، لا أملك إلا أن أتبعه مسحورة منومة .. الى وديان الأنين الباكي ..

اسكن قصراً ؟ في الشوارع ينطلق قلبي في الشوارع ينطلق قلبي وحيداً تحت المطر بلا معطف ، وبلا مظلة بلا معطف ، وبلا مظلة

يا حبيبي يا طفلي يا حبيبي
يا حصني ضد زحف الكوابيس
افتح عينيك
ومد اهدابك سقفاً
فقلبي وحيد وحيد،
كأصبع مقطوع عن جسده
وروحي شهقة

بدأت بالتلاشي بالتلاشي ... مغفورة خطايا كل الرجال الذين عرفت مغفورة خطايا الذين احببت فأنا لم أخلص لأحد منهم وكنت باستمرار أخونهم مع حبيبي « السيد الحزن » حتى وأنا معهم بل بالذات وأنا معهم ...

الليل طويل طويل لكنه لا يتسع لتنهيدة من صدري ... والشوارع مظامة مظلمة لكنها تضن بالمفاجأة أو الدهشة ... والابجدية شاسعة لكن الحوار قد اهترأ ... وحده الحزن يطل لامتناهيا ، واثقاً من نفسه وحده يعرف كيف يمتلكني وفي ملكوته وحده أعرف شهقة التلاشي ..

المستشفى – ليلة ١١ - ٢ - ١٩٧٥

## معك عرفت ان الأرض مسطحة !...

يا غريب ...
لا تصدقني حين أقول لك
انني نسيتك ...
وان صدرك لم يعد وكري
وان عينيك لم تعودا أفقي
وان غضبك لم يعد مقصلتي ...
فقلبي ما يزال كرة ذهبية
تتدحرج على سلالم مزاجك
وساحات الصحو والمطر في أيامك ...

ولا تصدقني ، حين أقول لك : انتهينا .. وأرمي في وجهك كنوزي التي خزنتها كبخيل: رسائلك ، وموسيقاك ، وعقداً من الياسمين الجاف وقارورة عطر فارغة وشمعة نصف منتهية .. لأنني بعد أن تمضي ألملمها عن الأرض بشفتي الما وأغسلها بنبيذ أساي .. وأستحيل قصبة مثقوبة ..

تصفر فيها رياح الندم ..

مع كل فجر أعد نفسي للفراق كعروس تزف إلى حبيبها المرصود لها ... وبأحزاني أطعن وجه النهار وأعد نفسي للفراق وأقول لك انتهينا ... لكن حقل الجمر في وادي حبنا

ما يزال يغلى تحت الرماد ...

1.0



To don of the Alexandria Limited (AOAL

وشوقي اليك ، ما يزال مثل طيور البحيرات يهب نحو ضفافك

قبلك! كثيرون .. ولا أحد بعدك ؟ انت!.. قبلك كنت امرأة تتثاءب بينما يقبلها رجل ... وتتابع برامج التلفزيون بينما يحتضنها ... قبلك كنت أحتضر ضجراً قبلك كنت أحتضر ضجراً

مثل نقطة داخل دائرة !..

معك استحال جسدي من صحراء قاحلة إلى عنقود من ضوء ... وصار قلبي غزالاً ، وصارت أصابعي خمس فراشات .. معك وحدك انصهرت ، رقصت ، تناثرت استحلت جنية أسطورية عارية تركب حصاناً عربياً أصيلاً



يعدو بها إلى فجر الفرح .. مخلفاً مقبرة الماضي خلفه ..

معك عرفت سكاكين الانتظار ، والهاتف الذي بجيء ولا يجيء ( الهاتف الذي ينشر الحب في المدينة كالزكام ) .. معك عرفت أغاني جنيات الشك ، والخوف من الزمن ، وكنت قبلك لامبالية كطاحونة هواء وشاردة كسمكة .. معك عرفت أن الأرض مسطحة لأنها ممدودة على طول جسدك وسريرك ، وتنتهى عند أصابع قدميك معك عرفت أن الأرض لا تدور .. وانما تتكوم أمامك كقط وديع لاهث ... وحينما تبتسم تستحيل الأرض حلما شفافآ وتعوم كالزورق فوق محرات قوس قزح ... معك عرفت كيف تستطيع الموسيقي أن تكون حفارة تفجر كل لوعة القلب المرهق ..

معك صار جلدي القلق ، ووسادتي الوساوس ...

من سقف الصمت

يتدلى صوتك العاتب كالمصباح الشرس ..

آه لا تعتب يا غريب ..
ليس صحيحاً أنني نسيتك ..
لكنني كرهت أن أغسل فراقنا المحتوم بالدمع وبقايا الكحل ،
وألفته بكفن كلمات الوداع التقليدية لذا أشعلت فيه نيران الكبرياء ورميت برماده في البحر حفنة من الصمت واللامبالاة ...
وها هو حبي ينهض من رماده ليحبك من جديد ...

كيف تصدّقني يا غزيب حين أقول لك انني نسيت ؟.. وانني صرت استعرض أيامنا الماضية بحياد عالم آثار أمام رف في المتحف ؟.. كل تلك اللحظات المضيئة كالشموع هل يمكن أن تنطفىء إذا حاصرتها رياح الحزن ؟ كل تلك الآيام الجميلة ، مثل سرب من الأحصنة البرية انطلقت إلى الأبد في حقول ذكرياتنا .. وستظل تركض ، تركض داخل عيوننا وتمنع ذاكرتنا من النوم عما كان ...

كيف تجرؤ على أن تصدقني حين أقول لك الث شرنقة النسيان

نبتت حول تلك اللؤلؤة الوحشية السوداء التي كان اسمها حبنا ؟..

هل نسيت ارتجافي بين يديك مثل عصفور لم يتعلم الطيران بعد ؟.. وساعات الهمس ؟..

ومسحوق الجنون

وسحابات انين المتعة ؟..

کیف تنسی ؟

وكيف تجرؤ على أن تصدقني حين أقول لك انني نسيت ؟

وكيف كيف أغفر لك ، انك صدقتني حين قلت لك انني نسيت ؟...

1440

#### ايام بين الجمر والرماد

طويلاً تمددت على الشفرة بين قارة الحب وقارة الوداع .. وتعذبت بصمت ، وها قد هبط طائر النسيان اخيراً ، واستقر فوقي كرخ اسطوري وهيمن على جسدي وروحي وها هو يلفني بجناحيه : جناح النوم وجناح السكينة وجناح الأرق والعذاب بعدما عصفت بيي رياح الأرق والعذاب وطوحتني في الفراغ ريشة طائر دامية ..

اني لا أصدق ، كيف انتقلت فجأة من مرحلة الجمر

(^)

الى مرحلة الرماد وصار اسمك نبعاً للذكريات العذبة ، الذكريات . الذكريات . الذكريات . الذكريات : لا أكثر !... وانتهت رحلة الحروج عن منطق الزمان والمكان ... وعاد قلبي ليدق ببطء وانتظام وفقاً لقوانين الفيزياء ... بعد ان كانت ضرباته لك قرعات طبل وثني في معبد للعراة والشمس ..

وانتهت مرحلة الجمر ، وها أنا أعود الى نافذتي العتيقة أتكوم داخل جسدي العتيق أرقب الحريف يزحف إلى الحديقة وفي دمي صهيل أحصنة لا تتعب تحمل إلى باستمرار ، أفراح الربيع المقبل وفارسه ..

عمر الكبرياء عندي أطول من عمر الحب ودوماً يشيع كبريائي حبي الى قبره

ولم أدر أبداً جلاداً كنت أم ضحية !.. قاتلة أم مقتولة ؟.. في الحب يختلط الدوران .

من خلف براري الحزن يعود وجهي إلي وقد خلف هناك جسد أيامنا الماضية هامداً ومنسياً ومصلوباً كفزاع طيور ...

طالما استيقظت مشنوقة بحبل ياسمين اشتريته لي في الليلة الفائتة .. أتأرجح وأتدلى في الفجر الزجاجي الساخر وأصرخ اسمك عنجرة مقطوعة !

كان من المستحيل أن ينبت قمحي فوق صخرتك وكنت أعرف ذلك منذ البداية .. ولكنني نشرت فوقك سحبي واحتضنتك كما يحتضن البحر الأفق فالمستحيل حرفتي .

ظللت زمناً طويلاً والكدمات تملأ قلبي والمستحيل حزفتي وأحبك !..

الآن تتناثر أيامنا الجميلة كالغبار المضيء كل ذلك الماضي العذب تحت عجلات قطار الزمن .

٠

لقد أحببتك زمناً لكنني لم أفقد القدرة أبداً على التمييز بين أعضاء جسدي وأغلالي 1..

٠

من اليأس البارد تشرق دوماً شمسي السؤداء



وأعود صلبة وكثيفة وحارة . أصبر امرأة مسكونة بالآهات التي لم تقتلها !.. تشرق شمسي السوداء وأصبر منصهرة وصلبة لأننى أعاود طبراني محرقة ومحترقة دونما نهاية ... لقد احترقت عشرات المرات حتى غادرني غباري وبكائي وغادرنى نسيج العنكبوت الذي تحيك منه النساء عادة عواطفهن الميلودرامية ... فشمسي السوداء تشرق دوماً من جرحي ، تحرق رخاوة الخوف والتمهل ... وحىن تظنني قد مت" ، أكون قد بدأت استيقظ مثل غابة مسكونة بالأسرار وبأكثر مما نتوقع أو ندري ...

وحين تظن انني قد بدأت أبكي أكون قد اكتشفت كيف أضحك علىء شفاه جرحي ...

•

أوغلنا معاً في غابة الجنون وتجاوزنا كل الاسلاك الشائكة وتجاوزنا كل الاسلاك الشائكة وضحكنا من كل لافتات « ممنوع المرور » .. وها نحن اليوم نأكل جثة ذكرياتنا على مائدة النسيان ... مباركة كانت أيام الحب ، ومباركة أيام الاحتضار ومباركة أيام الاحتضار

أودّعك ، وأعود الى حروفي ألفتها حبيرة حول أعضاء ايامي التي كسرتها الحيبة .. وحدها عكازي في مسيرة النسيان .

# كم أحب إن أحبك

ذلك الصباح ، حين أيقظتك ، وجاءني صوتك على الهاتف مسكوناً بالنعاس والبراءة ، شعرت بأنني ولثانية لمحت وجهك الحقيقي العتيق .. ومضة البرق كل شيء لبرهة ، شاهدت عبر صوتك الصباحي حقولك وجبالك ووهادك وكانت فسيحة ومترامية وباهرة الفرادة مثل كوكب الأمير الصغير في الفرادة ...

كانت محالبك ما تزال نائمة ، وانيابك ما تزال مسترخية ، ومحاوفك وشكوكك وبالتالي شراستك ما تزال تغط في النوم ... وجاءني صوتك شهيا ، مسكونا بلهفة المراهقين ، ينبض حرارة وانت تقول : «صباح الحير حبيبتي ».. وتخيلت أن جسدك لا بد وأن يكون في تلك اللحظة ، حاراً ونابضاً كصوتك ...

حين تكون هكذا ،
لا أملك إلا أن أحبك ،
حين تكون نصف ناثم ، نصف يقظان ،
تصير رجل الحب المثالي ...
تصير حناناً بلا شكوك ،
ولهفة بلا ذاكرة ،
وعطاء بلا مخاوف ...

ولكنك حين تستيقظ ، تصير رجلين ، رجل يحب ، وآخر يحاسب ، رجل يقبل ، وآخر يضحك من الذي يقبل ، رجل يقول انه سيمنح إلى الأبد ، وآخر يهمس ساخراً: أي أبد أيها المراهق ، أنت فان ، والحب فان ، وكل ما تقوله أو تفعله ليس جديداً ، سبق لك أن قلته

وسبق للرجال أن فعلوه وكرروه نصف مليون عام !..

لا يهمني ان تقول لي كلمات مكررة ، لا جديد في اللغة ،

لكنني استطيع أن اميز نبض الكلمة وشرارتها ، وأستطيع أن اميز ، بين لغة ممدودة على أرض الصباح مثل الأسلاك الكهربائية التي لم توصل بعد ، وبين شبكة من الشرايين والأعصاب ، لها شكل كلمات ...

فقل لي كلماتك القديمة كلها ، قل لي كل كلمة قلتها لامرأة سواي ، واكن قلها وأنت نصف نائم ، نصف يقظان ، وقلها بحرارة ،

كحرارة جسدك لحظة اليقظة الاولى ...

كم أحب أن أحبك لا يمكن لامرأة مثلي ، إلا أن تحب وغداً مثلك ،

لحظة تكون نصف نائم ، ونصف يقظ ، ومخالبه غارقة في ريشها كمخالب القطط نصف المتأهبة للصيد ، وضاوفه ، وشكوكه ، آثامه وأحقاده ، لم يستحضرها عقله الواعي من مغاور الحدر ...

ها أنت قريب ، على مرمى دمعة مني ،

وبعید ،

على مرمى عمر ا...

أيها الشقي ، كيف ضيعتك في زحامي ، أيها الشقي ، كيف صدَّقتَ زحامي ، كيف صدَّقت زحامك ؟...

> أيها الشقي ، اكرر : الصداقة مشروع حب ،

والحب مشروع جرح ،
فهل في صدرك موضع لطعنة ؟...
بل الصداقة مشروع خيانة ،
والخيانة مشروع ضجر ،
والضبجر يقظة ...

فهل لديك لحظات

بين النوم واليقظة ، بين الحدر التام والوعي التام نعيشها معاً

قبل أن نغرق من جديد في رتابة النوم أو بلادة اليقظة ؟..

•

الله نهر من النزيف عبثاً يوقفون تدفقه بسدادة زجاجة نبيذ أشتهي صخورك سداً يوقف انهيارات الدقائق والثواني ... ولا يهمني بعدها ، ان سقطت مضرجة بالذكريات أو سبحت في بركة من أحزاني ... ألهم أن نلتقي ثانية ، في لحظتك المجيدة تلك ،

حین تکون نصف نائم ، نصف مستیقظ!... تشرین ۱۹۷۶

## أسافر ... وفي حقائبي ذكرياتنا

وافترقنا .. وها انا حفنة من الزجاج المسحوق عبثاً تستعيد صورتها كامرأة ...

وافترقنا السفن تطلق صرخات الوداع في مساء المرافىء ... والطيور المهاجرة لا تملك إلا الطيران في مدارات رحيلها المحتوم وزمن المد انتهى وها هو الجزر ينحسر



عن الصخور التي طالما ملأ ثقوبها الموحشة ماضياً عنها إلى غير رجعة ... لا قطرة في الموج قادرة على العودة إلى ذرة رمل سبق واحتصنتها كل ما في الطبيعة يستعصي على التكرار وكذلك حبنا

وافترقنا

يا للجنون ... وأنا أحبك هكذا وانت تحبني هكذا أي شيطان يسكنني ويجعلني أغمد سكيني في جسد الحب الغض مستبقة بذلك سكين القدر المحتومة ؟

أي شيطان يسكنني حتى أصرخ كساحرة مجنونة : بيدي لا بيد الزمن ...

علي وعلى احبائيي يارب!..

وافترقنا وسوف تنقضي أيام طويلة قبل أن نمر في الشوارع التي طالما احتضنتنا معآ دون ان تقفز صورة كل منا داخل عن الآخر واسمه .. والحوار الذي تبادلناه هناك وضحكاتنا المختبئة في الزوايا... وسوف تنقضي أيام طويلة قبل أن ألفظ أسماء أصدقائي الذين محملون اسمك نفسه ، دون أن أغص ويرتجف صوتي ... وسوف تنقضي أيام طويلة قبل أن اسمعهم يتحدثون عنك ويلفظون اسمك

دون أن تغمد في صدري سكنن الشوق .. وسوف تنقضي أيام طويلة . قبل أن أخط اسمك دون أن تدمع عنن قلمي !..

وافترقنا

لكن الزمن لا بد وأن يمر بدواليبه فوق جسد ذكرياتنا

ويطحنها جيئة وذهابا ...

وفي النهاية ، لا يبقى إلا التراب ...

من الضوء وإلى التراب تلك حكايتنا ...

وافترقنا وها أنا أرحل ، وفي حقائبي الذكريات ... آه الذكريات .

اودعك

وأقف على طرف الكرة الأرضية ثم أقفز الى الظلام ... والمجهول

•

فراقك شوكة في حلق زمني الآتي

لا جسد لهذا الحب في فضاء الأيام لا مكان له في عمرنا المطعون ولم يعد بوسعي أن أخطو اليك ولم يعد بوسعي أن أخطو عنك هذا زمن الانهيارات والفوضي استولت على مدارات حبنا هذا زمن الأنهيارات - وارقب أنياب الخلل تلتهم أعصابي لم يعد بوسعي أن أصرخ لم يعد بوسعي أن اناديك لم يعد بوسعي أن أذكرك ولم يعد بوسعي أن أنساك من الضوء وإلى التراب .. تلك حكايتنا !..

لندن - ۲۰ - ۱۹۷۵ -

#### عزف «غير منفرد» على عود الشوق

ذلك الالم الدقيق الذي لا اسم له ولا تبرير ، يحترقني حتى العظم بلحظاته العابرة الكاوية ...

•

حين أودعك بعد اللقاء العذب ، يظل جزء مني لا يصدق اللك بعيد ... وحيها تصفعني اطباقة الباب خلفك مع رحيلك المسائي ، أشعر بأنني أرحل داخل بش ...

وحينما أسمع لحناً أحببناه معاً ، أحببناه معاً ، يجتاحني حزن لا حدود له ... أصير شرياناً ينزف في غابة الشوق المظلمة .. ورغم ان اللقاء آت لكنني عبثاً أرشو الفراق بأمل اللقاء ..

ما أسهل الحديث عن الفراق حين تكون ثعالب الزمن الماكر نائمة وحين يكون رأسي فوق صدرك ... وما أصعب السكوت عن الفراق ، حين تنتصب بيني وبينك عن العتب ...

حين نكون معاً ، أغلق النيائر ، أغلق النوافذ وأسدل الستائر ، وأقفل الباب بالمفتاح مرتين ... لأمنع الفراق

الواقف خلف الباب
من الدخول ،
ولأمنع الموت من التسلل
والأرواح الشريرة ، والحسد ،
ولكن ، ماذا تجدي اقفال العالم
وأسواره وتعاويذه وحجاباته ،
أمام سكين الوداع
التي يشهرها كل منا
مهددا بها جسد طفلنا : الحب ؟

حين أراك يتنفس الحب الصعداء ... وحين تغيب يولي الفرح الادبار !..

حين افترقنا صرت متسولة على رصيف النسيان ... وحين التقينا عدت متسولة على رصيف الانتظار ...

... وفراقك يعذبني !
فحبك وعائي ،
وبدونك أنا قطرات زئبق
شاردة على سطح الليل المحايد ...
ولقاؤك يعذبني !..
وتحت سطوة حبك الصاعق
أتقزم ، ، وأتفتت ، وأتلاشى ...
أ ت ل ا ش ى
وحضورك المغناطيسي الجبار
يدمر بوصلي
يدمر بوصلي

أيها النقي كالثلج الذي لما يهطل بعد ، كالثلج الذي لما يهطل بعد ، يا نقاء ثلج العام المقبل ، أحبك أحبك بكل اللهفة الممكنة وكل الغصات ...

أيار ه١٩٧٨

## واشهد ضدك أمام محكمة الليل!

أجلس ، وأتأملك وأشهد ضدك أمام محكمة الليل ، وأشهد ضدك أمام محكمة الليل ، وأحاكمك ، وأصدر الحكم عليك ، وأنفذه بك في ساحة القلب وأنفذه بك في ساحة القلب وأنت ما تزال تقلب صفحات مجلتك وتتقلب فوق قرص الشمس وتتقلب فوق قرص الشمس من وقت الى آخر ...

وأظل غارقة في صمتي

وحلقي مغارة ملح : أنفذ الحكم بك !

حكمت عليك \_ وشهودي النجوم \_ بالحرمان مدى الحياة من حبي ... وبالسجن الى الأبد في قفص حريتك ...

... وها أنا أتأملك للمرة الاولى بعين محايدة ... بعد أن كانت حواسي كلها حليفة لك ضدي وكانت كلها وكانت كلها تتفنن في أداء الشهادات الكاذبة لمصلحتك ...

أتأملك بحياد ولأول مرة ، أراك حقاً !... أنت مسكون بلا مبالاة رتيبة .. وحتى حبنا الذي كان زلزالاً حولته أنت الى ... هدنة !!..



أنا ، جمرة الحب
المتقدة في ليل الغرباء ...
وأنت تحب على طريقة الطيور ..
وها هي الرتابة
تدخل من موقدنا الصدىء
وعما قليل
ينبت فطر اللامبالاة فوق رمادنا ...

•

هذا الحب يحتضر كبجعة جميلة نزفت أيامها على شطآن الضجر .. هذا ما تقوله أظافرنا المنكسة وراياتنا المحترقة وحطام مراكبنا ، والهشيم ، وجلستنا الهادئة الفاترة كجلسة غريبين في فندق أجبرا على الاشتراك في غرفة واحدة !...

كيف لا أذبحك سبع مرات

ثم أطلق الرصاص عليك ، في ساحة القلب ، ـ بينما أتأملك بصمت – وأنفذ حكم محكمة الليل بك ؟...

•

... وكيف أستطيع أن أغفر لك أنك نقلتني من درجة الغليان الى ما تحت الصفر ؟.. وكنت الضوء في جلدي والشهقة الفرحة في عيوني وكنت كل ما هو جميل ونبيل وكنت كل ما هو جميل ونبيل وكل ما احترف التحدي ...

وكنت هاجسي وعقابي
وكنت أحمل لك في صدري حبآ،
يستطيع أن يركض به قلمي
على السطور، مضيئاً كمنارة ...
وها أنا أجلس صامتة
كيف استطعت اغتيال صوتي ؟..
وكل ذلك الحب الملتهب

أن تحوله في فمي الى قطعة ثلج متجلدة ؟...

ترفع عينك عن مجلتك وتنظر إلي دون أن تراني ودون أن تدري ان العقارب تغلي تحت رمال ابتسامتي وأنني أحقد عليك حقداً شاسعاً ومجيداً لانك وحدك وحدك استطعت أن تقتل حبي لك ١١؟

1440

## أفتقد عذابي بك؟

لأني من أجلك وحدك ،
كسرت صدفتي العازلة ،
وجئتك جديلة من الأعصاب العارية ،
عن الخوف والأخرين والبارحة والغد ،
لأني من أجلك وحدك ،
ظللت صامتة ما يقارب العام
وانا ارقبك تتحسس جدران صدفتك
التي عجزت عن كسرها بنفسك ،
وتشتم صدفتي انا !..
في أن اقهقه معتوهة بفرح كسيح
وبشهاتة سرية

لأنك خسرت الحب ولم تربح حتى الحزن !..

•

كان الأمر هزلياً ،
فأنت لم تفهم قط أنني أحببتك ،
ولن تفهم أبداً ،
أنني سأظل زمناً طويلاً ،
أسمع صوتك ،
فأنتفض كاصبع عازف بزق ثمل ...
ألمحك ،

فتستيقظ أشواقي القديمة للركض معك في حقول شاسعة النقاء يغسلها المطر ويغسلنا ، أراك ،

فتهب على وجهي مثل نسمة مثيرة قادمة من كوكب غامض ، وأحلم بك ،

وأفتقد عذابـي بك ...

لما غدرت بي حزنت لأجلك فقدرك أن تكون شفرة مقصلة

(11)

تتغذى بالدم والدمع واللعنات فأنت لا تدير رؤوس النساء فحسب بل وتقطعها ...

تتكوم داخل صدفتك مثل عنكبوت محنكة ترصد ضحيتها وقد انسحبت إلى أظلم ركن في شبكتها ، حىن جثتك عارية من صدفتي ودروعي وأسلحتي، ومن خبثي النسائي ، ظللت مرتدياً قناعك وحين انكشف لي وجهك الحقيقي ، لم أبك حزناً على نفسي ، بل بكيت حزناً علينا معاً ... وحين توهمتَ انك انتصرت ، کنت مهزوماً ، لأنك عاجز عن الحب !.. جرحي هو نصري ، اني \_ على الأقل \_ ملكت الحب لثانية ، والحزن ربما إلى الأبد .

•



بك ، كنت احتمل عبث الحياة ، وكل الأحزان التي تنبت باستمرار في حديقة الصباح ، بك ، صنعت خيمة حنان

صنعت خيمة حنان سكنت اليها وفيها ، وكففت عن أن أكون

عود ثقاب مبتلاً ومكسوراً ...

ولم أكن أدري ،

انك لم تكن أكثر من صبي مغرور ،

خرج لصيد أي عصفور ملون في الحقل المجاور !..

ما كان بيننا ،

لم يبلغ لديك مرتبة الحب،

كان مجرد تواطؤ

وحين بلغنا بركان الحب المفروش بالجمر ، خطوت ، ولم أجدك إلى جانبي !..

شيء محزن حقاً ، ان لا تكون ملكاً لنفسك وكل ما تفعله ، مسرحية تقدمها للآخرين ، لرفاق المقهى ، مسرحية يحاول كل" منا أن يثبت خلالها الآخر ...

•

في كل الحكايا حولنا ، وفي الروايات العربية ، وفي صفحات الجرائم اليومية ، تموت باستمرار ليلى العامرية ، وتبحن عزة ، وتنتحر الحنساء ، وتذبح عبلة من الوريد إلى الوريد ... أنا من فصيلة اخرى من النساء ، من جيل آخر ، ولسوط والقهر والاذلال ... جيل يكره العصا والسوط والقهر والاذلال ... فلتذهب انت وقيس الملوح وعنترة إلى النسيان ، فلتذهب انت وقيس الملوح وعنترة إلى النسيان ، فلتذهب انت وقيس الملوح وعنترة إلى النسيان ، فلقد حزنت لأجلك أكثر مما يليق بانسانيتي ... وانانيتي !

•

أريد ان أقول لك ، أيها « القبضاي » المتخم بذكريات أجداده أيها « القبضاي » المتخم المضخمة أصحاب الشوارب والقبضات الضخمة كالهراوات في وجوه نسائهن

اني كسرت خلخالي وقيدي وسجاني ، والحب ليس عملية ترويض في سيرك ، فدع سوطك جانباً واسمعني : أحببتك لأني اخترت ان أحبك ، وسأكف عن حبك حين يحلو لي ... وقد أتذكرك أحياناً ...

ø

ها أنا أركض ... أطير كفراشة ترسم بجناحيها خط الافق . اشم رائحة الزعتر البري ، أطير من كهوف الماضي العفن، إلى براري الحرية ...
آه كم أنا قادرة على أن أكون حرة ، حرة ، حرة ، حرة ، على انا أطير بعيداً ، ها انا أطير بعيداً ، افتقد عذابي بك ! افتقد عذابي بك ! لماذا ؟ وانت ، هل افتقدت قط ، سعادتك بسي ؟..

3 Y P 1

## كأنير مت ... ياغريب!

كأني مت ...
فقد سكن الوجع
وتعانق الشقاء والفرح متواطئين
وخرجا من مسرحي
ولفظ الحب أنفاسه
بعد ليل احتضار طويل

ولكن ، كأني مت وهذا الفجر يحيق بسي من دون أن يهمس لي بشيء وعما قريب تتسلق الشمس جرحي في طريقها الى اختراع يوم جديد كأني مت ... لا جديد .

كأني مت ...
لا أترقب لقاءك
لا أترقب فراقك
لا أشتهي عناقك
لا أشتهي خصامك
لا تفسير لدي
لا تفسير لدي
لا تفسير لدي
لقد ولد حبنا كبرق

ولكن ، كأني مت
والعشب في الحديقة عاد عشباً
ولم يعد كوناً من غابات السحر
والأشجار عادت أشجاراً
ولم تعد دروباً الى مدن العجائب
وحتى الطائر
الذي احتضر قليلاً

ثم مات للتو على نافذتي ليس أكثر من جثة طائر ستفوح منها رائحة نتنة حين يحمي النهار ...

كأني مت الصباح بلامبالاة اقرأ صحف الصباح بلامبالاة وأطالع الاعلانات عن المنشطات الجنسية والدواليب المحروقة وصور القتلى من دون أن يصيبني ذلك التوهج اليومي بالسخط أو الرضى وجسدي لم يعد أسلاكاً مشدودة تومض كل ثانية ضوءاً وناراً وتلتهب حتى الانصهار ووجع التمزق

كأني مت
وأستطيع أن أستعيد ذكرى جسدك
عضلة عضلة
من دون أن يختلج جسدي
شهوة أو غيرة أو غضباً
وأستطيع أن أستعيد

ذكرى ضحكاتنا في الغابات من دون ان أحن أو أغص وكل أصواتنا وهمهاتنا القادمة من الماضي أسمعها ،

كما يسمع ميت تحت التراب ضحكات المارة المجهولين في الشارع المجاور .

كأني مت كأنك كنت حقاً من بعضي

وحين قتلتك في نفسي لم أكن أدري انني انتحرت

لندن - فجر ۲۹ ایار ۱۹۷۵

## حب الرجال كالماء في الغربال؟

ها أنا أقلب الصفحة العتيقة .. وفي صفحة جديدة ، أكتب من أول السطر : أحبك أحبك . أحبك

لا تاريخ لي قبل عينيك لا درب لي غير برقك لا وطن لي غير جسدك لا توقيت لي غير نبضك لا خبز لي غير قمح راحتيك

ولن أهرب من حبك المفترس ... ولتشهد أنفاس الربيع الأولى علي : فوق رصيف الرضى ،

أمد لك جسدي ... وباستسلام سنبلة لحد المنجل أمنحك !..

ولن أهرب من حبك المفترس ولتشهد شرايينك : يتدفق دمي اليها ...

ولن أهرب من حبك المفترس فالمسافة بين جرحي ووجهك ليلة انتظار ...

> ... فارتد ِ حبي .. وأخلع ذاكرتك

ولن أهرب من حبك المفترس ... تستطيع العجائز ان تثرثر : « حب الرجال كالماء في الغربال » ... تستطيع الأمواج أن تثرثر : كل كلمات الهوى ، تمحى ــ لا محالة ــ عن الرمال .. فليكن ما يكون : أحبك . وأهلاً بالزلزال .

... ولن أهرب من حبك المفترس ... وتحت شلال روحك النقية ، أغسل وحل شكوكي .. أغسل وحل شكوكي .. أنا امرأة الرفض والجنون ، أخرج اليك من غابة العراء والغربة ، فدثرني باليقين .. وخذني إلى قلبك المعبد .. وامسح عني غباري وزنزانة مخاوفي .. فالفرح يولد على أصابعك ، فالفرح يولد على أصابعك ..

... ولن أهرب من حبك المفترس فليعتقلني حامك . ولتطاردني رغباتك . سأشهر عليك استسلامي .. وأطلق عليك حبي ... حبي .. حبي .

ليلة ٣١ آذار ١٩٧٥

## الفهرس

| ٥  | الاهداء                               |
|----|---------------------------------------|
| ٧  | هاتف ليلي                             |
| ۱۳ | صباح الحب                             |
| 19 | لقد اخترقتني كصاعقة                   |
| 44 | وأعطنا حبنا كفاف يومنا                |
| ۳٥ | وأحبك أكثر من ذنوبـي                  |
| 49 | أزهار الجنون الليلية                  |
| ٤٤ | صرخة                                  |
| ٤٥ | حينما يكون قلبك فراشة                 |
| ١٥ | عصفور على الشجرة خير من عشرة في اليد! |
| 15 | فراقك مسهار في القلب ً                |
| ٦٧ | كلمة منسية لعينيك                     |
| 79 | رافعة علم نزواتي بلا حدود             |
| ۷۷ | وها أنا أنساك                         |

| ۸Υ  | وأنا شريدة في وهج الربيع       |
|-----|--------------------------------|
| 44  | أعلنت عليك الحب                |
| ٩٨  | وحده حبيبي الحقيقي             |
| ١٠٤ | معك عرفت أن الأرض مسطحة        |
| 114 | أيام بين الجمر والرماد         |
| 171 | كم أحب أن أحبك                 |
| 177 | أسافر وفي حقائبي ذكرياتنا      |
| 144 | عزف «غير منفرد» على عود الشوق  |
| 144 | وأشهد ضدَّك أمام محكمة الليل ! |
| 122 | افتقد عذابي بك ؟               |
| 107 | كأني مت يا غريب ا              |
| 701 | حب الرجال كالماء في الغربال ؟  |



Saladina Comercial Same



الصف الأول من الذين استطاعوا أن عرقوا جدار الوهم الفاصل بين اللتو رابئ الشم

عوذي مدة لأدب المرح الفاطي الرائع "رغاماه اللون راقع من الأدب العربي عرفاه و رطرق الحالات الإين حرم رقي المصارع النشاق، و الخيار اللحين، وعادة من النساء العربيات الناهرات، ورعا الأونى. اللهاني يكتبن عن الحب دون السقوط في السوقية أو المثالبة 

﴿ مِنشُورات غادة السحان

